



مراجعة أممر مرائس فرهو و إعداد محبرُ (هناو دمجرَرَ ابو

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر

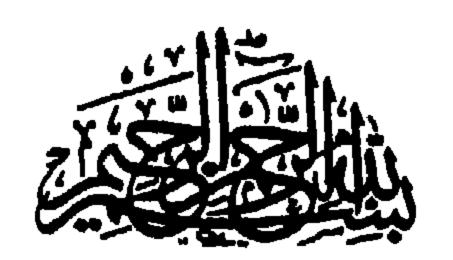

## منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

النطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب خلف الفندق السياحي ص.ب: 78

هاتف 2 2213129 / 2269599 هاكس: 2213129 12 963

email: qalamrab@scs-net.org

# عبير من الشرق

أَبْدَىٰ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ شَوْقًا وَتَلَهُّفًا عَظِيمَيْنِ لِسَمَاعِ أَخْبَارِ ابْنِ بَطُّوطَةَ فِي مَكَّةَ المُكرَّمَةِ ، فَرَاحَ ابْنُ بَطُّوطَةَ يَرْوِي أَخْبَارَهُ الْعَجِيبَةَ عَلَىٰ عَادَتِهِ ، فِي مَكَّةَ المُكرَّمَةِ ، فَرَاحَ ابْنُ بَطُّوطَةَ يَرْوِي أَخْبَارَهُ الْعَجِيبَةَ عَلَىٰ عَادَتِهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ هَذِهِ المَرِّةَ كَانَ يَرْوِي مَايَرْوِيهِ بِتَأْثُرٍ وَحَنِينٍ وَاشْتِيَاقٍ إِلَىٰ حَبِيبَةِ إِلاَّ أَنَّهُ هَذِهِ المَرِّةَ كَانَ يَرْوِي مَايَرْوِيهِ بِتَأْثُرٍ وَحَنِينٍ وَاشْتِيَاقٍ إِلَىٰ حَبِيبةِ قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ وَرَكْنِ الله الرَّكِينِ ، الكَعْبَةَ المَكْسُورَةِ ، كَالعَرُوسِ المَجْلُورَةِ زَادَهَا الله شَرَفًا وَتَعْظِيماً .

قَالَ الرَّحَّالَةُ أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةَ يَتَحَدَّثُ إِلَىٰ الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةَ يَتَحَدَّثُ إِلَىٰ الشَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ مَلِكِ فَاسَ ، وَيُمْلِي عَلَىٰ كَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ : السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ مَلِكِ فَاسَ ، وَيُمْلِي عَلَىٰ كَاتِبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ :

\_ كَانَ رَحِيلُنَا مِنَ المَدِينَةِ نُرِيدُ مَكَّةَ شُرَّفَهُمَا الله تَعَالَىٰ ، فَنَزَلْنَا بِقُرْبِ الله عَلَيْةِ وَهُوَ مُنْتَهَىٰ حَرَمِ الله عَلَيْةِ وَهُوَ مُنْتَهَىٰ حَرَمِ الله عَلَيْةِ وَهُوَ مُنْتَهَىٰ حَرَمِ المَدِينَةِ ، وَبِالقُرْبِ مِنْهُ وَادِي العقيقِ . وَهُنَالِكَ تَجَرَّدَ الخَجِيجُ وَتَجَرَّدْتُ المَدِينَةِ ، وَبِالقُرْبِ مِنْهُ وَادِي العقيقِ . وَهُنَالِكَ تَجَرَّدَ الخَجِيجُ وَتَجَرَّدْتُ مِنَ الثَيَّابِ المَخِيطَةِ ، وَاغْتَسَلْتُ وَلَبِسْتُ ثَوْبَ إِحْرَامِي كَمَا فَعَلُوا .

وَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ نِيَّةِ الحَجِّ مُفْرِداً . وَلَم أَزَلُ مُلَبِّياً بِهُتَافِ ( لَبَيْكُ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ) فِي كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ . وَفِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَمُنْحَدِرٍ إِلَىٰ أَنْ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ) فِي كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ . وَفِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَمُنْحَدِرٍ إِلَىٰ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَمَنْ مَعِي شِعْبَ عَلِيٍّ وَبِهِ نَزَلْنَا لَيْلَتَنَا .

ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْ شِعْبِ عَلِيٍّ ، وَنَزَلْنَا بِالرَّوْحَاءِ ، وَمِنْهَا انْتَقَلْنَا إِلَىٰ وَادِ مَعْمُورِ فِيهِ مَاءٌ وَنَخْلُ وَبُنْيَانٌ وَقَصْرٌ يَسْكُنُهُ الشُّرَفَاءُ ، وَفِيهِ حِصْنٌ كَبِيرٌ ، مَعْمُورٍ فِيهِ مَاءٌ وَنَخْلُ وَبُنْيَانٌ وَقَصْرٌ يَسْكُنُهُ الشُّرَفَاءُ ، وَفِيهِ حِصْنٌ كَبِيرٌ ، تَوَالَتْ بَعْدَهُ حُصُونٌ كَثِيرَةٌ وَقُرَى مُتَّصِلَةٌ حَتَّىٰ نَزَلْنَا بَدْراً حَيْثُ نَصَرَ الله فَوَالَتْ بَعْدَهُ حُصُونٌ كَثِيرَةٌ وَقُرَى مُتَّصِلَةٌ حَتَّىٰ نَزَلْنَا بَدْراً حَيْثُ نَصَرَ الله فِيهَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ نَصْراً مُؤزَّراً مَذْكُوراً لاَ يُسْمَىٰ .

وَبَدْرُ قَرْيَةٌ فِيهَا حَدَائِقُ نَخْلٍ ، وَعَيْنُ مَاءٍ فَوَّارَةٌ ، وَبَهَا القَلِيبُ الذِي سُحِبَ إِلَيْهِ أَعَدَاءُ الله المُشْرِكُونَ ، وَمَوْضِعُهُ الْيَوْمَ بُسْتَانٌ يُطِلُّ عَلَيْهِ جَبَلُ السُّحِبَ إِلَيْهِ أَعَدَاءُ الله المُشْرِكُونَ ، وَمَوْضِعُهُ الْيَوْمَ بُسْتَانٌ يُطِلُّ عَلَيْهِ جَبَلُ الرَّحْمَةِ ، وَجَبَلُ الطُّبُولِ ، وَعِنْدَ نَخْلِ القليبِ مَسْجِدٌ يُقَالُ إِنَّهُ مَبْرَكُ نَاقَةِ النَّيِي عَنْدٍ . وَيَلِي بَدْراً صَحْرَاءُ وَاسِعَةٌ يَضِلُّ بِهَا الدَّلِيلُ وَفِي مُنْتَهَاهَا وَادِي النَّيِي عَنْدُ ، حَيْثُ الغُدْرَانُ التِي يَبْقَىٰ بِهَا مَاءُ المَطَرِ زَمَاناً طَوِيلاً . ورَابِعٌ هِي مَوْضِعٌ دُونَ الجَحْفَةِ . وَرَابِعٌ هِيَ مَوْضِعٌ دُونَ الجَحْفَةِ .

قَالَ السُّلْطَانُ مُعَلِّقًا عَلَىٰ حَدِيثِ مُنَادِمِهِ ابْنِ بَطُّوطَةً بِنَفَادِ صَبَرٍ:

\_ مَا هَذِهِ الأَوْصَافُ لِلأَمَاكِنِ وَالبُلْدَانِ ؟ صِلْ بِنَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَّرَمَةِ وَابْلُغْ بِنَا البَيْتَ الحَرَامَ وَالكَعْبَةَ المُشُرَّفَةَ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُوطَةً:

- عَفُو مَوْ لاَيَ السُّلْطَانِ . . إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : كُلَّمَا صَبَرْتَ عَنْ طَيِّبٍ وَجَدْتَهُ أَطْيَبَ . . وَهَأَنَذَا أَخْتَصِرُ المَسَافَاتِ وَالأَطْوَالَ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ وَجَدْتَهُ أَطْيَبَ . . وَهَأَنَذَا أَخْتَصِرُ المَسَافَاتِ وَالأَطْوَالَ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ وَجَدْتُهُ أَطْيَبَ ، وَقَالَ :

ـ سِرِنْا مِنْ رَابِغٍ إِلَىٰ بِرْكَةِ خُلَيْفٍ إِلَىٰ عُسْقَانَ وَبِهَا حِصْنٌ عَبِيقٌ وَبُرْجٌ مُشَيّلٌ قَدْ أَوْهَنَهُ الخَرَابُ وَنَزَلْنَا بَطْنَ مَرَّ وَهُوَ وَادٍ مُخْصِبٌ كَثِيرُ النَّخْلِ ، مُشَيّلٌ قَدْ أَوْهَنَهُ الخَرَابُ وَنَزَلْنَا بَطْنَ مَرَّ وَهُوَ وَادٍ مُخْصِبٌ كَثِيرُ النَّخْلِ ، وَقَطَعْنَا هَذَا وَمِنْهُ تُخْلَبُ الفَوَاكِهُ وَالخُضَرُ إِلَىٰ مَكَةً ، شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ . وَقَطَعْنَا هَذَا الوَادِي مَسِيرة لَيْلِنَا وَالنَّقُوسُ مُسْتَبْشِرة بِبُلُوغِ آمَالِهَا مَسْرُورة بِخَالِهَا وَمَالِهَا ، فَوصَلْنَا عَنْدَ الصَّبَاحِ إِلَىٰ البَلَدِ الأَمِينِ مَكَة .

هُنَا تَعَثَّرَتِ الكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَيِ ابْنِ بَطُّوطَةً ، وَاسْتَوْقَفَ الْعَبَرَاتِ فِي هُنَا تَعَثَّر الكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَي ابْنِ بَطُّوطَة ، وَاسْتَوْقَفَ الْعَبَرَاتِ فِي مَا قِيهِ لِهُبُوبِ عُبِيرٍ لأَفِحٍ مِنَ الشَّوْقِ الحَارِّ ، وَلَحِظَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ أَبُو مَا قِيهِ لِهُبُوبِ عُبِيرٍ لأَفِحٍ مِنَ الشَّوْقِ الحَارِّ ، وَلَحِظَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ أَبُو عَنَانٍ فَانْدَهَشَ ، وَصَرَفَ نَظَرَهُ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ :

\_ شُوَّقْتَنَا يَا ابْنَ بَطُّوطَةً فَأَذِقْنَا مِمَّا شُوَّقْتَنَا إِلَيْهِ . .

ردَّدَ أَبُو عَبْدِ الله ، ابْنُ بَطُّوطَة مَقُولَتهُ المُعْتَادَةِ : (أَمْرُ مَوْلاَيَ . . أَمْرُ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ ) وَاسْتَأَنْفَ الكلاَمَ : دَخَلْنَا البَيْتَ الحَرَامَ الشَّرِيفَ الذِي عُرِفَ أَنَّ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا . وَشَاهَدْنَا الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ زَادَهَا الله تَعْظِيماً ، وَهِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا . وَشَاهَدْنَا الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ زَادَهَا الله تَعْظِيماً ، وَهِي كَالعَرُوسِ تُجْلَىٰ عَلَىٰ مِنَصَّةِ الجَلالِ ، وَتَرْفُلُ فِي بُرُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُوفة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُوفة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُونة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَحْفُونة بوئُودِ الجَمَالِ ، مَوصِلةً إِلَىٰ جَنَّةِ الرَّضُوانِ .

تَوَقَّفَ ابْنُ بَطُّوطَة عَنِ الْحَدِيثِ وَالسَّرْدِ كَرَّةً ثَانِيةً وَتَعَرَّبِ الْكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ لِمَا اعْتَرَضَهُ مِنْ خَيَالِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَهُبُوبِ عَبِيرِ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ لِمَا اعْتَرَضَهُ مِنْ خَيَالِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَهُبُوبِ عَبِيرِ الْأَشُواقِ . . وَلَكِنَّهُ اسْتَأْنُفَ الْكَلاَمَ بَعْدَ هُنَيْهةٍ قَصِيرَةٍ ، وَقَبْلَ أَنْ يَعْتَرِضَهُ السَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُحْتَجًا . . قَالَ :

\_ شَرَعْنَا يَا مَوْلاَيَ بِطَوَافِ القُدُومِ حَوْلَ الكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ ، انْطِلاَقاً مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَقَدْ جَهِدْتُ لاسْتِلامِ الحَجَرِ الكَرِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَقَدْ جَهِدْتُ لاسْتِلامِ الحَجَرِ الكَرِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الحَجَرِ الكَرِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ ، وَقَبَّلْتُهُ تَقْبِيلَ المُلاقِي المُشْتَاقِ لِحَبِيبِهِ . . وَبَعْدَ أَنْ فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ مَلَيْتُ ركْعَتَينِ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، وتَعَلَقْتُ مِنَ الطَّوَافِ صَلَيْتُ ركْعَتَينِ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، وتَعَلَقْتُ

بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ مَعَ المَتَعَلِّقِينَ ، وَسَأَلْتُ الله جَلَّ وَعَلا ، أَنْ يُوسِّعَ خُطَايَ فِي هُدَاهُ ، وَأَنْ يُوفَقَنِي إِلَىٰ جَمِيعِ مَا يَرْضَاهُ . وَلَمْ اتْرُكُ التَّعَلُّقَ بِالأَسْتَارِ فِي هُدَاهُ ، وَأَنْ يُوفَقِّنِي إِلَىٰ جَمِيعِ مَا يَرْضَاهُ . وَلَمْ اتْرُكُ التَّعَلُّقَ بِالأَسْتَارِ الشَّرِيفَةِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا ازْدَحَمَ مِنْ حَوْلِي المُلْتَزَمُ بَيْنَ البَابِ وَالحَجَرِ ، الشَّرِيفَةِ إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا ازْدَحَمَ مِنْ حَوْلِي المُلْتَزَمُ بَيْنَ البَابِ وَالحَجَرِ ، حَيْثُ يَحْرِصُ المُؤْمِنُونَ عَلَىٰ الدُّعَاءِ فِي أَقْرَبِ المُقَلَّسَاتِ اسْتِجَابةً للقَاصِدِينَ الذِينَ يَعُجُّونَ بِالنِّذَاءِ وَالبُّكَاءِ . . وَكُنْتُ مِنْهُمْ يَا مَوْلاَيَ . . . لِلقَاصِدِينَ الذِينَ يَعُجُّونَ بِالنِّذَاءِ وَالبُّكَاءِ . . وَكُنْتُ مِنْهُمْ يَا مَوْلاَيَ . . . إِن نَعَمْ ، كُنْتُ مِنْهُم . . .

حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ بِحُسْبَانِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَلاَ بِحُسْبَانِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ ، فَلَقَدْ تَسَلَّلَ الحَنِينُ وَالشَّوْقُ مِنْ رَاوِي المَجْلِسِ إِلَىٰ المُسْتَمِعِ عِنَانٍ ، فَلَقَدْ تَسَلَّلَ الحَنِينُ وَالشَّوْقُ مِنْ رَاوِي المَجْلِسِ إِلَىٰ المُسْتَمِعِ فِيهِ ، وَتَرَقْرَقَتْ عَيْنَا السُّلْطَانِ نَفْسِهِ اسْتِعْبَاراً وَتَأَثَّراً بِعَبَرَاتِ ابْنِ بَعْبَرَاتِ ابْنِ بَطُّوطَة . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَمَاذَا بَعْدُ يَابْنَ بَطُّوطَةً . . لَقَدْ فَجَرْتَ فِينَا يَنْبُوعاً لِلشَّوْقِ وَالْحَنِينِ لَمَ يَتَفَجَّرْ مُنْذُ أَزْمَانٍ . . سَامَحَكَ الله . . سَامَحَكَ الله . . بَلْ بَارَكَ الله فِيكَ . . بَارَكَ الله فِيكَ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ الأَمِينُ ابْنُ بَطُوطَة :

مَوْلاَيَ جَمُّ اللهِ مَا بَلَّغَنِي مِنْ نَوَالِ رِضَاهُ بِزِيَارَةِ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، فَأَنْتَ يَا مَوْلاَيَ جَمُّ اللَّهَ مَا بَلَّغَنِي مِنْ نَوَالِ رِضَاهُ بِزِيَارَةِ الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، فَأَنْتَ يَا مَوْلاَيَ جَمُّ اللَّهَ مَا لَكَ المَوْفُورَ ، وَلَكِنَّ حَجَّكَ إِلَىٰ مَكَّةَ يَزِيدُ وَوَلاَيَ جَمُّ اللَّهُ مَا لَيْ مَا لَكَ المَوْفُورَ نَبُلاً . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ يَحُثُّ ابْنَ بَطُّوطَةً عَلَىٰ مُتَابَعَةِ الوَصْفِ وَالكَلامِ:

\_ وَمَاذَا كَانَ مِنْكَ بَعْدَ الدُّعَاءِ المُسْتجَابِ بِإِذْنِ الله تَعَالَىٰ ؟

قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- جِئْتُ بِئْرَ رَمْزَمَ تَحْتَ قُبَةٍ تُقَابِلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، بَيْنَهُمَا أَرْبَعٌ وَعُشْرُونَ خُطُوة . وَدَاخِلُ القُبَّةِ مَفْرُوشٌ بِالرُّخَامِ الأَبْيضِ وَبَابُهَا إِلَىٰ جِهَةِ المَشْرِقِ يَدْخُلُ مِنْهُ الحَجِيجُ لِلوُضُوءِ أَوْ لِلشُّرْبِ مِنْ قِلالٍ يُسَمُّونَهَا المَشْرِقِ يَدْخُلُ مِنْهُ الحَجِيجُ لِلوُضُوءِ أَوْ لِلشُّرْبِ مِنْ قِلالٍ يُسَمُّونَهَا المَاءُ . وَقَدْ شَرِبْتُ مِنْ احْدَىٰ القِلالِ مَاءً الدَّوَارِقَ ، تَصْلُحُ لِيُبَرَّدَ فِيهَا المَاءُ . وَقَدْ شَرِبْتُ مِنْ احْدَىٰ القِلالِ مَاءً بَارِداً ، وَدَعَوْتُ الله دُعَاءً مُخْتَاراً أَحْفَظُهُ ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) الفِرندُ: جوهر السيف.

<sup>(</sup>٢) يسمُ: يزين بالوسم أو بالعلامة الفارقة .

« مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ » فَهُو يَصْلُحُ شِفَاءً وَدَوَاءً وَتَقَرُّباً مِنَ الله الكريم قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَمَعَهُ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ :

\_ هَنِيئًا لَكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةً ، طِبْتَ بِمَا اسْتَقَيْتَ وَسَقَاكَ الله . .

وَتَسَاءَلَ ابْنُ جُزِّيِّ :

\_ وَهَلْ سَعَيْتَ بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؟ !

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ بَلَىٰ ، قَدْ سَعَيْتُ لِتَوِيِّي وَلَمْ أَتَبَاطَأْ ، وَلِلصَّفَا بَابٌ هُوَ أَحَدُ أَبُوابِ لَمَسْجِدِ الحَرَامِ التَّسْعَةَ عَشَرَ وَأَكْبَرُهَا .

وَامْتِدَادُهُ إِلَىٰ آخِرِ المَسْعَىٰ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ خُطُوةً . وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهِيَ الآنَ رِبَاطٌ يَسْكُنُهُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهِيَ الآنَ رِبَاطٌ يَسْكُنُهُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهِيَ الآنَ رِبَاطٌ يَسْكُنُهُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ دَارُ العَبَّاسِ رَضِيَ الله عَمَّرَهُ وَأَعَدَّهُ لِذَلِكَ المَلِكُ النَّاصِرُ المُجَاوِرُونَ لِلحَرَمِ المَكِيِّ الشَّرِيفِ عَمَّرَهُ وَأَعَدَّهُ لِذَلِكَ المَلِكُ النَّاصِرُ رَحِمَهُ الله .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ :

\_ وَأَيْنَ كَانَ مَنْزِلُكَ فِي مَكَّةَ آنَئِذِ .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ نَزَلْنَا هُنَالِكَ بِدَارِ عَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْ بَابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَهُو رِبَاطُ مِنْ أَحْسَنِ الرِّبَاطَاتِ يُعْرَفُ بِرِبَاطِ المُوفَّقِ ، وَفِيهِ التَّقَيْتُ بِكِرَامِ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الله الزَّوَاوِيُّ المَعْرِبِيُّ ، وَالشَّيْخُ اللهِ الرَّوَاوِيُّ المَعْرِبِيُّ ، وَالشَّيْخُ اللهِ الرَّوَاوِيُّ المَعْرِبِيُّ ، وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ الطَّيَّارُ سَعَادَةُ الجِرَانِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الشَّامِيُّ ، وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ الطَّيَّارُ سَعَادَةُ الجِرَانِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الشَّامِيُّ ، وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ الطَّيَّارُ سَعَادَةُ الجِرَانِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الشَّامِيُّ ، وَالشَّيْخُ الطَّيَارُ مَعَادَةً الجِرَانِيُّ ، وَشَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الشَّامِيُّ ، وَالشَّيْخُ عَلَيْهِ يَوْما فَلَمْ يَقَعْ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ . الصَّالِحُ شُعَيْبُ المَعْرِبِيُّ الذِي دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْما فَلَمْ يَقَعْ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ عَلَيْهِ يَوْما فَلَمْ يَقَعْ بَصِرِي فِي بَيْتِهِ عَلَيْ مَا عَلَىٰ شَيْءٍ سِوكِىٰ حَصِيرٍ . فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِي : اسْتُرْ عَلَيَّ مَا رَأَيْتَ . . .

#### قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ:

\_ عَسَاكَ لاَ تَسْتَكْثِرُ عَلَيَّ قَاعَةَ العَرْشِ هَذِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ بُسُطٍ وَنَمَارِقٍ وَسُدُورٍ وَسُدَدٍ . .

\_ حَاشًا وَكَلَّا يَا مَوْلاَيَ . . فَإِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ النواسعُ العَلِيمُ ، وَهُوَ فُو الفَضْلِ العَظِيمِ ، وَمَا أَعْهَدُكَ إِلاَّ مُحَدِّثًا بِنِعْمَتِهِ ، شُكُوراً لَهُ لِيَزِيدَكَ إِنْ شُاءَ الله مِنْ فَضْلِهِ .

بِهَذَا الْكُلامِ سُرِّيَ عَنْ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَقَالَ:

\_ اشْتَقْتُ إِلَىٰ سَمَاعِ عَجِيبَةٍ مِنْ عَجَائِبِكَ مِمَّا رَأَيْتَهُ وَسَمِعْتَهُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَوْ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ المُنَادِمُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ سَأْحَدِّثُكَ يَا مَوْلاَيَ بِأَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ عَجِيبٍ ، مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ بِأُمِّ عَيْنَيَ ، وَمِنْهُ مَا سَمِعْتُهُ بِالتَّوَاتُرِ مِمَّا هُوَ مَأْثُورٌ وَمَشْهُورٌ عِنْدَهُم : عَيْنَيَ ، وَمِنْهُ مَا سَمِعْتُهُ بِالتَّوَاتُرِ مِمَّا هُوَ مَأْثُورٌ وَمَشْهُورٌ عِنْدَهُم :

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ هَاتِ مَا عِنْدَكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةً .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدِّينِ :

ـ سَاكَنْتُ الشَّيْخَ الصَّالِحَ الطَّيَّارَ سَعَادَةَ الجِرَانِيَّ فِي رِبَاطِ المُوفَقِّ عَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْ بِابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَذَاتَ يَوْمٍ صَادَفْتُهُ بِبَابِ حُجْرَتِهِ مَقْرُبَةٍ مِنْ بِابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَذَاتَ يَوْمٍ صَادَفْتُهُ بِبَابِ حُجْرَتِهِ وَقْتَ صَلاَةِ العَصْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ السَّلامَ بِرَحْمَةِ الله وَبَرَكَاتِهِ وَقْتَ صَلاَةِ العَصْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ السَّلامَ بِرَحْمَةِ الله وَبَرَكَاتِهِ وَقْتَ صَلاَةِ العَصْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ السَّلامَ بِرَحْمَةِ الله وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيَّ بِأَرْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَىٰ وَهُو يَقُولُ : ( أَرْبَعُ خُطُواتٍ وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيَّ بِأَرْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَىٰ وَهُو يَقُولُ : ( أَرْبَعُ خُطُواتٍ وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيَّ بِأَرْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ الإِشَارَةِ حَتَّىٰ إِذَا أَذَنَ العَصْرُ وُجِدَ أُمَّا نَلْتَقِي ) فَلَم أَفْهَم لَهُ قَصْداً بِهَذِهِ الإِشَارَةِ حَتَّىٰ إِذَا أَذَنَ العَصْرُ وُجِدَ

الشَّيْخُ الصَّالِحُ سَعَادَةُ الجِرَانِيّ سَاجِداً مُسْتَقْبِلاً الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ مَيْتاً مِنْ غَيْرِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ سَعَادَةُ الجِرَانِيّ سَاجِداً مُسْتَقْبِلاً الكَعْبَةَ الشَّرِيفَةَ مَيْتاً مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ كَانَ بِهِ ، فَهَذَا حَادِثٌ عَجِيبٌ قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

- حَقّاً إِنَّهُ حَادِثٌ عَجِيبٌ ، وَكَأْنِي بِالشَّيْخِ الصَّالِحِ قَدْ كُشِفَ عَنْ بَصِيرَتِهِ فَتُوقَّعَ لِقَاءَ الله بَعْدَ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبُعِ خُطُواتٍ كَمَا أَسْمَاهَا . .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

- وَأَمَّا الحِكَايَةُ العَجِيبَةُ الثَّانِيَةُ يَا مَوْلاَيَ فَهِيَ أَنِّي وَدِدْتُ لِقَاءَ أَمِيرِ مَكَّةً سَيْفِ الدِّينِ عُطَيْفَة بْنِ أَبِي نَمِيّ ، وكَانَتْ دَارُهُ عَنْ يَمِينِ الْمَرْوَةِ لِلسَّاعِي سَيْفِ الدِّينِ عُطَيْفَة بْنِ أَبِي نَمِيّ ، وكَانَتْ دَارُهُ عَنْ يَمِينِ الْمَرْوَةِ لِلسَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة ، فَقُلْتُ أَلْزَمُ المَرْوَة حِينًا فَلاَ بُدَّ أَنْ أَلْقَاهُ هُنَاكَ . ومَا كِدْتُ أَلْزَمُ مَوْقِفِي بِالمَرْوَةِ حَتَى بَادَرَنِي بِالسَّلامِ رَجُلٌ وَجِيهٌ عَزِيزُ المَقَامِ كَدْتُ أَلْزَمُ مَوْقِفِي بِالمَرْوَةِ حَتَى بَادَرَنِي بِالسَّلامِ رَجُلٌ وَجِيهٌ عَزِيزُ المَقَامِ قَائلًا :

قُلْتُ : (بَلَىٰ) وَلَكِنْ قُلْ لِي :(مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدِي ؟) قَالَ : (أَنَا

الذِي وَدِدْتَ السَّلامَ عَلَيْهِ أَمِيرُ مَكَّةً ، وَأَدْعُوكَ لِزِيَارِتِي فِي دَارِ الإِمَارَةِ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ إِحْرَامِكَ . . قُلْتُ : سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الله . . فَلَمَّا لَقِيتُهُ قَالَ : هَيْئَتُكَ تَطُوفُ فِي البُلْدَانِ وَتَنْأَىٰ عَنِ الأَوْطَانِ فَتَزُوَّدْ إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ . فَمَا زِلْتُ أَلْقَىٰ عُلَمَاءً مَكَّةً وَفُقَهَاءَهَا وَأَكْرَمَنِي رَبِّي بِرُولِيَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ يُوجِهُنِي إِلَىٰ العِلْم. وَأَكْرَمَنِي رَبِّي بِرُولِيَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ يُوجِهُنِي إِلَىٰ العِلْم.

وَمِنَ الْمَشَاهِدِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَعَاجِيبِ التِي تَوَاتَرَ الْحَدِيثُ عَنْهَا مَشْهَدُ الْحَجَرِ النَّاطِقِ، فَتَحْتَ قُبَّةِ الْوَحْيِ فِي دَارِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ وَعَلَىٰ مَقْرُبَةٍ مِنْهَا، تَقَعُ دَارُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَيُقَابِلُهَا جِدَارٌ مُبَارِكٌ ، فِيهِ حَجَرٌ مُبَارِكٌ لَهُ طَرَفٌ بَارِزٌ يِسْتَلِمُهُ النَّاسُ. سَأَلَّتُ عَنْ مُبَارِكٌ ، فِيهِ حَجَرٌ مُبَارِكٌ لَهُ طَرَفٌ بَارِزٌ يِسْتَلِمُهُ النَّاسُ. سَأَلَّتُ عَنْ خَبَرِهِ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ . وَقِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ خَبَرِهِ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ نَاطِقاً : ﴿ يَا رَسُولَ كَانَ مِنَ الْحَجَرِ إِلاّ أَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ نَاطِقاً : ﴿ يَا رَسُولَ الله إِللهُ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَاضِرٍ ) . فَعُرِفَ مِنْ حِينِهَا بِالْحَجَرِ النَّاطِقِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ يُبْدِي إِعْجَابَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ نَدِيمِهِ الرَّحَّالَةِ ابْنِ بَطُّوطَة :

\_ لَقَدْ كَفَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله وَوَفَيْتَ . .

أَجَابَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَة :

- قَبْلَ أَنْ يَنْفَضَّ مَجْلِسُنَا هَذِهِ الليْلَةِ بِأَمْرِكَ المُطَاعِ دَعْنِي يَا مَوْلاَيَ ، أُحَدِّثُكَ خِتَاماً عَنْ عَجَائِبِ صُنْعِ الله حَينَ طَبَعَ قُلُوبَ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ، عَلَىٰ النُّرُوعِ إِلَىٰ هَذِهِ المَشَاهِدِ المُنيفَةِ ، وَالشَّوقِ إِلَىٰ المُثُولِ بِمَعَاهِدِهَا عَلَىٰ النُّرُوعِ إِلَىٰ هَذِهِ المَشَاهِدِ المُنيفَةِ ، وَالشَّوقِ إِلَىٰ المُثُولِ بِمَعَاهِدِهَا الشَّرِيفَةِ . وَقَدْ جَعَلَ حُبَّهَا مُتَمَكِّنا فِي القُلُوبِ ، فَلاَ يَحُلُّها أَحَدُ إِلاَّ الشَّرِيفَةِ . وَقَدْ جَعَلَ حُبَّها مُتَمَكِّنا فِي القُلُوبِ ، فَلاَ يَحُلُّها أَحَدُ إِلاَّ الشَّرِيفَةِ . وَقَدْ جَعَلَ حُبَّها مُتَمَكِّنا فِي القُلُوبِ ، فَلاَ يَحُلُها أَحَدُ إِلاَّ أَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ فَهُو لاَ يُقَارِقُهَا إِلاَّ آسِفاً لِفِرَاقِهَا ، مُتَولِها لِبِعادِهِ عَنْها ، شَويدَ الحَنِينِ إِلَيْهَا ، نَاوِياً لِتِكْرَارِ الوِفَادَةِ عَلَيْها . .

عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ مِنَ الْكَلَامِ تَعَثَّرَتُ الْكَلِمَاتُ عَلَىٰ شَفَتَىٰ الْمُتَحَدِّثِ ابْنِ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ مِنَ الْكَلَامِ تَعَثَّرَتُ هُنَيْهةً لِمُغَالَبَتَهِ دُمُوعَ الشَّوقِ ، وَأَضَافَ يَطُوطَةً مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَاعْتَذَرَ هُنَيْهةً لِمُغَالَبَتَهِ دُمُوعَ الشَّوقِ ، وَأَضَافَ يَقُولُ :

\_ تِلْكَ الأَرْضُ المُبَارِكَةُ تَبْدُو دَائِماً نُصْبَ الأَعْيُنِ، وَمَحَبَّتُهَا حَشْوَ المُبَارِكَةُ تَبْدُو دَائِماً نُصْبَ الأَعْيُنِ، وَمَحَبَّتُهَا حَشْوَ القَّلُوبِ، حِحْمةً مِنَ الله بَالِغةً، وتَصْدِيقاً لِدَعْوَةِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ القَلُوبِ، حِحْمةً مِنَ الله بَالِغةً، وتَصْدِيقاً لِدَعْوَةِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَمِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ، يَا مَوْلاَيَ السَّلامُ وَهُو يَرْفَعُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَمِنْ أَعْجَبِ العَجَائِبِ، يَا مَوْلاَيَ

السُّلْطَانِ أَنَّ الشَّوْقَ يُحَضِّرُهَا وَهِيَ نَائِيةٌ ، وَيُمَثِّلُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ ، وَيُهُوِّنُ عَلَىٰ قَاصِلِهِمَا مَا يَلْقَاهُ مِنَ المَشَاقِّ ، وَيُعَانِيهِ مِنَ العَنَاءِ ، وَكَمْ مِنْ ضَعِيفٍ عَلَىٰ قَاصِلِهِمَا مَا يَلْقَاهُ مِنَ المَشَاقِ ، وَيُعَانِيهِ مِنَ العَنَاءِ ، وَكَمْ مِنْ ضَعِيفِ يَرَىٰ المَوْتَ مِنْ دُونِهَا عَيَانًا ، وَيُشَاهِدُ التَّلَفَ فِي طَرِيقِهَا امْتِحَانًا ، فَإِذَا يَرَىٰ المَوْتَ مِنْ دُونِهَا عَيَانًا ، وَيُشَاهِدُ التَّلَفَ فِي طَرِيقِهَا امْتِحَانًا ، فَإِذَا جَمَعَ الله بِهَا شَمْلَهُ تُلَقَّاهَا مَسْرُورًا مُسْتَبْشِراً ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذُقْ لَهَا مَرَارةً ، وَلَمْ يُكَابِدُ مِحْنةً وَلاَ نَصَبًا . .

قَالَ الْكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ مُعَلِّقًا عَلَىٰ مَا يَسْمَعُ:

- حَقاً ، إِنَّهُ لأَمْرٌ إِلَهِيٌّ ، وَصُنْعٌ رَبَّانِيٌّ ، وَدِلالَةٌ مَا بِهَا لَبْسٌ ، وَلاَ تَغَشَاهَا شُبْهَةٌ ، وَلاَ يَطْرُقُهَا تَمْوِيةٌ ، وَمَنْ رَزَقَهُ الله تَعَالَىٰ الحُلُولَ وَلاَ يَطْرُقُهَا تَمْوِيةٌ ، وَمَنْ رَزَقَهُ الله تَعَالَىٰ الحُلُولَ بِيلْكَ الأَرْجَاءِ ، وَالمُثُولَ بِذَلِكَ الفِنَاءِ(١) ، فَقَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ النَّعْمَةَ بِيلْكَ الأُرْبَىٰ . .

قَامَ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَىٰ نَافِذَةٍ قَرِيبَةٍ فِي قَاعَةِ السُّلْطَانِ أَبِي عَنَانٍ ، وَكَانَتْ النَّافِذَةُ مُشْرَعةً بِاتِّجَاهِ الشَّرْقِ ، بِاتِّجَاهِ الحِجَازِ حَيْثُ طَيْبةُ الطَّيِّبَةُ وَالمَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ مَثْوَى الرَّسُولِ عَلَيْقَ . . وَشَهَقَ بِنَفَسٍ عَمِيقٍ وَكَأَنَّهُ الطَّيِّبَةُ وَالمَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ مَثْوَى الرَّسُولِ عَلَيْقِيْ . . وَشَهَقَ بِنَفَسٍ عَمِيقٍ وَكَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الفناء: ساحة البيت ، وقصد ساحة الحرم الشريف حول الكعبة المشرّفة .

يَتَنَقَّسُ عَبِيراً وَافِداً مِنَ الشَّرْقِ حَرِصَ عَلَىٰ أَنْ يَلْتَقِیٰ أَنْسَامَهُ بِجَمِيعِ حَنَايَاهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ بِدُعَاءِ غَامِضٍ لَمْ تَتَضِحْ مِنْهُ كَلِمَةٌ . هُنَا طَفِرَتْ دَمْعَةٌ غَالِبَةٌ مِنْ عَيْنِ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ وَتَحَرَّكَ فِي نَفْسِهِ لاعِجُ الشَّوْقِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مُؤَمِّنَا عَلَىٰ دُعَاءِ ابْنِ بَطُّوطَة :

- اللهم آمِينَ . . اللهم آمِينَ . . واللهم آمِينَ . . واللهم آمِينَ . . وشيخ آمِينَ الشَّرْقِ . وشيخِل المَجْلِسُ السَّلْطَانِيُ كُلُّهُ بِعَبِيرٍ قَادِمٍ مِنَ الشَّرْقِ .

公公 公公 公公

\$\$ \$\$

☆